# متن الازهرية

ما ليمن عبد الله بن أبي بكر الأزهري الشافعي من علماء القرن التاسع المجرى

طبع على نفقة ) مرست تزالت على مرة لصاحبه على يوشف شايمان مدرة الصناد تبة بديان المناه بعد

# بسيانة الخاالة حيم

المُكَلَّمُ فَى اصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّينَ عِبَارَةٌ مَّا اشْتَمَلَ عَلَى مُلَافَةٍ أَشْيَاء ، وَهِي : اللَّفْظُ وَالإِفَادَةُ وَالقَصْدُ ، فَاللَّفْظُ الشَّمْ لِصَوْتٍ ذِى مَقَاطِعَ أَوْ مَاهُوَ فَى قُوَّةِ ذَٰلِكَ ، وَالصَّوْتُ عَرَضَ يَمْرَجُ مَعَ النَّفَسِ مُسْقَطِيلاً مُمْتَى يَمْشُنُ مِي مُفْطَحِ مِنْ مَقَاطِعِ الطَّنْقِ وَالنَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ ، وَالإِفَادَةُ إِنْهَامٍ مَمْتَى يَمْشُنُ الشَّكُمُ مِنْ النَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ ، وَالإِفَادَةُ إِنْهَامٍ مَمْتَى يَمْشُنُ الشَّكُمُ أَوْ مِنَ السَّامِعِ ، مِثَالُ اجْمَاعِ هٰذِهِ النَّلاَثَةِ المِمْ وَالشَّفَتَيْنِ وَهِى وَالشَّفَتَيْنِ وَهِى نَافِحْ لَا أَوْمَ السَّامِع ، مِثَالُ اجْمَاعِ هٰذِهِ النَّلاَثَةِ المِمْ نَافِحْ لَا أَنْ يَقْصِدُ الْمَاتِ وَالشَّفَةِيْنِ وَهِى نَافِحْ لَا أَنْ مَنْ السَّكُونُ المُنْكَوْنُ المُنْكُونُ المُنْكِونُ المُؤْمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّامِ ، وَمُنْهِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ السَّامِ وَالشَّفَةَ وَالسَّيْنَ وَالسَّيَعُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْتُولِ وَاللَّمُ عَلَى السَّيَعُولُ وَاللَّمُ الْمُؤْمِ وَالشَّيْنَ وَاللَّمُ مَنْهُ اللَّمُ مَنْ السَّكُونُ المُفْتُ وَلَالَّمُ وَاللَّمُ مُوْتُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْكُونُ المُنْعُ وَاللَّمُ مُنْفُولُ وَمَا وَاللَّمُ وَالْمُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّامُ وَيَاءُ النَّالِي السَّاكِينَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَوْمُ وَالسَّينُ السَّاكِينَةُ مَوْلًا اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِلَةِ وَمَا اللَّهُ المُنْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى السَّالِي السَّاكِينَةُ وَالْمَاتُ وَيَاءُ المُنْفُولُ وَمَاءُ التَأْفِيلُ وَاللَّهُ المُنْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا مَنَ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَامِ اللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ وَلَامُ اللَّهُ

قُومِي ، وَعَلاَمَةُ اللَّرْفِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ . ثُمُّ الْفَظُ قِيمَانِ مُفْرَدُ وَمُرَكِبُ وَالْمُنْمُ أَفْسَامِ اسْمٌ وَفِيلٌ وَحَرْفَ ، وَالاَمْمُ مُفَرَدُ وَمُرَالَ مُخْوَمُ أَنْتَ وَمُجْهَمْ نَحُوهُ هَذَا ، وَالفَالُ عَلَامَةُ أَفْسَامِ مَاضِ نَحُوهُ قَامَ وَمُضَارِعٌ نَحُوهُ يَقُومُ وَأَشْرَ نَحُوهُ قَمْ ، وَاللَّرْفُ عَلَامَةُ أَفْسَامِ ، مُشْتَرَك بَيْنَ الأَسْمَاء وَالأَفْسَالِ نَحُوهُ هَلْ ، وَنَحْتَصَ بِالأَسْمَاء وَالمَّوْلِ نَعْوَهُ هَلَّ مَلَامُ وَمُعْتَصَ بِالأَفْسَامِ ، إِنسَانِ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَنْ وَمَوْنِ فَيْ اللّهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَنْ وَمُونِ مَا اللّهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمُونُ وَمُ اللّهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمُونَ وَمَنْ وَمَا يَعْرَبُ وَمَانِ الصّحيح وَاللّه وَمَا يَعْرَبُ وَمَا الْمَرْبُ مُ وَاللّه مِنْ اللّهُ وَمَا يَعْرَبُ وَمُونَ وَمَا اللّه وَمَا يُعَدّدُ وَمَا اللّه وَمَا يَعْرَبُ وَمُ وَمَانِ الصّحيح وَلَا عَلَى اللّه وَمَا يَعْرَبُ وَمَا اللّه وَمَا يَعْدَدُ وَمُ اللّه وَمَا يَعْرَبُ وَمِو حَرَفٌ بَشَالًا وَاللّه وَمَا يَقَدَّدُ وَمُ اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُو اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ الْمُولِ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَمُ اللّه وَمَا مُعْرَبُونِ وَمَا يُقَدِدُ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا مُؤْمَلًا وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَاللّه وَمَا يَعْرَبُونَ وَاللّه وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَمَا يَقَدَدُ وَاللّه وَال

حَرَّكَةُ ۚ الْمِفَاءُ وَمَا تَتَكَدُّرُ فَيهِ قَالَدَى تَظَهَرُ فَيهِ حَرَّيَّةُ الْبِفَاءَ نَحُوُ أَيْنَ وأُمسِ وَحَيْثُ وُالَّذِى تَقَدَّرُ فَيهِ حَرَّكَةُ الْبِنَاءَ نَخُوُ الْمُفْرَدِ الْمُهِيِّ قَبْلَ النَّدَاءُ نَحُو عاسيبوريه وَلاَ خَذَامٍ .

وَٱلْحِرُوفُ كُلُمُا مَبْدَيَّةٌ وَمِيَ أَرْبُعَهُ أَنْسَامٍ . مَبْنِي عَلَى السَّكُونِ

يَحْوُدُ كُمْ ، وَمَوْئُ كُلِّى الْفَصْحِ تَحْوَ لَيْتَ ، وَمَنْهِي ۚ قَلَى السَّلَسَ تَعْوَا جَوْمِ ؟ وَمَنْهِي عَلَى الضَّمِ تَعْوُ مُنْذُ .

وَالبِينَاءِ وُرُومُ آخِرِ السَّلَمَةِ مَالَةً وَاحِدَةً لَنَيْرِ عَامَلٍ . وَأَنْزَاعُ البِينَاءِ وَالبِينَاء أَرْبَعَةُ : مَنَمُ ، وَكَسْرٌ وَفَقْحُ وَسَكُونٌ ، فَالشَّكُونُ وَالفَّعُ يَشْتَرَكُ فِيهِمَا الْأَسْمُ وَالظُّرْفَ لِلاَيْمُ وَالفَّمْ يَخْتَصُّ بِهِمَا الْأَسْمُ وَالظُّرْفَ وَالشَّمْ يَخْتَصُّ بِهِمَا الْأَسْمُ وَالظُّرْفَ وَالشَّمْ يَخْتَصُ بَهِمَا الْأَسْمُ وَالظُّرْفَ وَالنَّامِ وَاللَّهُ مَا يَعْتَمُ اللَّهُ وَالشَّمْ وَالشَّمْ يَعْمَا اللَّهُ وَالشَّمْ وَالشَّمْ وَالشَّمْ فَيَعْمَلُ بِهِمَا اللّهُ مِنْ وَالشَّعْ فَيَعْمَلُ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالشَّمْ وَالسَّمْ وَالْفَاسِمُ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالْفَاسُونُ وَالسَّمْ وَالسَّمْ وَالْعَامِ وَالسَّمْ وَالْفَاسُمُ وَالسَّمْ وَالْفَاسُونُ وَالسَّمْ وَالْفَاسُمُ وَاللَّهُ وَالسَّمُ وَالْفَالُ وَالْعَلَالَ وَالسَّمَ وَاللَّهُ وَالْفَلْلُ وَلَا لَاسُمُ وَالْفَالُ وَالْفَاسُمُ وَاللَّهُ وَالْفَلْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْفَلْمُ وَالْفَاسُرُ وَالْفَلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَاسَامُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُ وَالْ

والإعرابُ تَفْهِ الْمُ آخرِ الاسم والفعل المضارع لفظا أو تقديراً علما ملفوظ بدأ ومُقدِّر وَأَنوَاعُ الإعرابِ أَرْبَعَةُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَخَفْضٌ عِيما لَم مَلْفُوظ بدأ ومُقدِّر وَأَنوَاعُ الإعرابِ أَرْبَعَةُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَخَفْضٌ عَتَصَّ وَجَزَمٌ فَالرَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفْع وَالنَّفَع وَالنَّفُونِ النَّفُونِ النَّفُونِ وَمِثَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِثَالُ وَمُولِ النَّفُونِ وَمِثَالُ وَفَع اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّفُونِ وَمِثَالُ وَمُعْلِق النَّه وَمِثَالُ اللَّهُ وَمِثَالُ اللَّهُ مَنْ وَمِثَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثَالُ اللَّهُ وَمِثَالُ اللَّهُ وَمِثَالُ اللَّهُ وَمِثَالُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الَ

وَّلهٰذِهِ الأَنوَاعُ الأَرْبَعَةِ عَلَامَاتُ أَصُولُ وَ مَلاَمَاتُ فُرُوعٌ ، فَالْمَلاَمَاتُ الْأُصُولُ أَرْبَعَةُ النَّمْبِ نَحُو رَأَيْتُ وَالْمَتْحَةُ النَّمْبِ نَحُو رَأَيْتُ وَيَدُ وَالشَّكُونُ الْجَرْمِ نَحُو مَرَوْتُ بَرَيْدٍ وَالشَّكُونُ الْجَرْمِ نَحُو مَرَوْتُ بَرَيْدٍ وَالشَّكُونُ الْجَرْمِ نَحُو مَوَاضِعُ ، فَأَمَّا الصَّنَّةُ فَشَكُونُ عَلَامَةً الرَّفِعِ فَ أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ فَى الاَسْمِ المُفْرَدُ نَحُو بَاءَ زَيْدٌ وَالْفَقَ وَفَي جَعْمِ التَّمْسُرِبُ نَحُو بَاءَتُ المِفْدَاتُ مَوَاضِعَ فَى الاَسْمِ المُفْرَدُ نَحُو بَاءَ المُؤْتِ السَّالِمِ نَحُو بَاءَتُ المِفْدَاتُ بَاءَ المُؤْتِ السَّالِمِ نَحُو بَاءَتُ المِفْدَاتُ السَّلَمِ نَحُو بَاءَ المُؤْتِ السَّالِمِ بَحُو بَاءَ المُؤْتَلِقُ السَّلَمِ بَعُو بَاءَ المُؤْتِ السَّلِمِ بَحُو بَاءَ المُؤْتِ السَّلِمِ الْمُؤْتِ بَاءُ وَأَمَّا النَّيْحَةُ وَالْمَالِمُ الْمُفْرَدُ نَحُو رَأَيْتُ السَّلَمِ المُفْرَدُ مَا المَعْرَدُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ المُفْرَدُ وَالْمَالِمُ المُفْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدُ وَالْمَعِ المُقْتَلِقُ وَالْمُولِمُ المُعْلَمِ المُفْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدُ وَالْمَعَ المُعْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدِ المُعْرِفُ مَرَوْتُ بَرَبُولُ المُعْلِمِ المُعْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدُ وَالْمَعِ المُعْرَدُ وَالْمُعَلِمُ المُعْرَدُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُعْمِ المُعْمِ المُعْرَامُ وَالْمُالِمُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ المُعْرَدُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعْرِدُ وَالْمُعْمِ المُعْرَدُ وَالْمُولُ المُعْرَدُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ المُعْرَدُ وَالْمُولُ المُعْرِمُ وَالْمُولُ المُعْرَدُ وَالْمُولُ المُعْرِمُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ الْمُعْرِدُ وَالْمُولُ الْمُعْرِدُ وَالْمُولُ المُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولُ المُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولُ المُعْرِمُ المُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولُ الْمُعْرِمُ وَالْمُولُ الْمُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُولُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ وَالْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ

عَنِ النَّذُحَةِ وَالنَّذَحَةُ لِيَابَةً عَنِ الكَشْرَةِ وَالخَذْفُ ، فَيَنُوب عَن الضَّمَّةِ وَالْأَلْفُ وَالْأَلْفُ وَالنُّونُ ، وَيَنُوبُ عَنِ الْفَتْحَةِ أَرْبَمَةٌ : الكَسْرَةُ وَاليَّاهُ وَالأَلْفُ وَحَذْفُ النُّونِ ، وَيَنُوبُ مَن الْكَسْرَةُ اثْنَانِ ، النَّقْحَةُ وَاليَاءِ ، وَيَنُوبُ عَنِ الشَّكُونِ وَاحدَةٌ وهي حَذْفُ الحَرْفُ الأُخيرِ ، فَالْوَاوُ تَكُونُ عَلاَمَةً للرَّفْعِ نِيالَةً قَن الضَّمَّةِ فِي مَوْضَمَّيْن في جَمْعِ الذَّكْرِ السَّالمِ نَحُو جَاء الزَّيْدُونَ المسْلُمُونَ ، وَالنَّانِي فِي الأَسْمَاءِ السُّنَّة بِحُورُ هَٰذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَخُوكَ وَفُوكَ وَذُو مَالَ وَهَنُوكَ فَى لَغَةٍ قَلِيلَةٍ ، وَالأَلْفُ تَكُونُ عَلاَمَةً للرَّفْعِ نِيابَةً عِن الضَّهَ فِي الْقَلِّي نَعْوِ قَالَ رَجُلاَن وَتَكُونُ الأَلْفُ عَلاَمَةً للنَّصْبِ نيابَةً عَن النَتْحَةِ فِي الأَسْمَاءِ السُّنَّةِ نَحُو رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَخَمَاكَ وَفَاكَ وَذَا مَالٍ وَهَمَاكَ فَ لُغَةٍ قَلْمِلَةٍ ، وَالْمِاءُ تَكُونُ عَلَامَةً لَلْخَفْضِ نَيَابَةً عَنِ الْكَشْرَة فَى مُلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْمُثَنِّي نَحُو مَرَّرْت بالزَّيْدَيْنِ وَفِي جَمْعِ اللَّهَ كُو السَّالْمِ نَحُو مَرَرْت بالزِّيْدِينَ وَفِي الأَسْمَاءِ السِّنَّةِ كُو مَرَرْت بأبيكَ وَأَخيكَ وَحَمِكَ وَفَيْكَ وَذَى مَالِ وَهَنِيكَ فَى لُغَةٍ قَلْمِلَةٍ ، وَالْهَاهُ تَكُونُ عَلاَمَةً النَّصْبِ فِيَابَةً عَنِ النَّقَحَة فِي الْكَتْنِي الْمَنْصُوبِ نَحُو رَأَيْتُ الزَّيْدَيْنُ وَفِي جَمْعٍ المذَ كُر السَّالِم تَمُو رَأَيْتِ الزَّيْدِينَ .

وَالكَسْرَةُ تَـكُونُ عَلاَمَةً للنَّصْبِ نِيَابَةً عَنِ الفَتْحَة في جَمْع المؤنَّث السَّالِ يَحُو رَأَيْت الهندَاتِ .

وَالفَدْحَةُ تَكُونُ عَلاَمَةً للحَفْفِي نَيَابَةً عَن الكَسَرَة في الاسم الذي لاَ يَنْمَرَفَ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزَن صيفَة مُفْقَعَى الجُمُوع ، وَضَابِطَهُ كُلُ يَغْمَرَفَ وَهُو السِمَ أَوْ فَلاَئَةً عَمْ بَوْدَ أَلْفَ تَكْسِيرِه حَرْفَانِ كَمَسَاجِدَ وَصَوَالِيعَ أَوْ فَلاَئَةً عَلَيْ التَّانِيثِ المَدُودَةِ كَحَمْرًاء أَوِ الجَنْتَعَ فِيهِ العَلَيِّةُ وَزِيادَةً اللَّهِ التَّانِيثِ التَّانِيثِ وَالْتُونِ كَمِمْرَانَ أَوِ العَلَيَّةُ وَالتَّرْكِيبُ المَرْجِقُ كَبَرَدُ النِي التَّانِيثِ التَّانِيثِ وَالْتُونِ كَمِمْرَانَ أَوِ العَلَيَّةُ وَالْعَلِيَةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ وَالْعَلْمَ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُونِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مَا اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ الْمُونِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُلْمُ الْمُونِ اللَّهُ وَالْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُلُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَالْحَذْفُ يَكُونُ عَلاَمَةً لَاجَزْعِ بِيابَةً عَنِ النَّكُونِ فِي مَوْضِمَيْنِ

فى النَّهُلِ الْمُصَارِعِ الْمُعْلَّ الآخِرِ وَهُوَ كُلُّ فَعْلِي مُصَارِعِ فَ آخِرِهِ أَلَيْتُ أَخْفَى يَخْشَى أَوْ وَاوْ نَحُو يَغَزُّ وَأُو يَاءِ نَحُو يَرْمِى تَقُولُ لَمْ يَغَزُ وَلَمْ يَخْشَ وَلَمْ يَرْعَ ﴾ وَفَى الأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ نَحُو كُمْ يَفْعَلَا وَكُمْ تَفْعَلَا وَكُمْ يَفْعُوا وَكُمْ تَفْعَلُوا وَكُمْ الْمُعْلِقُولُ وَكُمْ تَفْعَلُوا وَكُمْ يَضَالُوا وَكُمْ يَعْلُوا وَكُمْ تَعْمَلُوا وَكُمْ يَضَافِعُ وَلَمْ يَعْلَقُوا وَكُمْ تَفْعَلُقُوا وَكُمْ يَعْمُونُ وَلَوْ يَعْلَى إِلَيْكُونُ وَكُمْ يَعْلُوا وَكُمْ لَ

وَحَذْفُ النُّونِ يَكُونُ عَلاَمَة لِنَصْبِهَا أَيْضًا كُو لَنْ تَفَعَلاَ وَلَنْ عَلْمَا اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَالْمَامِلُ أَنَّ الْمُوْبَاتِ قِسْمَانِ قِسِمْ يُمُوْبُ بِالْحُرَكَاتِ وَقِسْمُ يُمُوْبُ الْمُلُووفِ، فَالَّذِى يُمُوْبُ بِالْحُرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْبَاء : الاسْمُ الْمُفْرَةُ وَجَمْعُ الْقَالِمِ وَالْفِيلُ الْمُفَارِعُ ، وَصَابِطَ هَٰذِهِ الأَرْبَعَةِ الْقَالَمُ وَالْفِيلُ الْمُفَارِعُ ، وَصَابِطُ هَٰذِهِ الأَرْبَعَةِ مَا كَا فَيْ اللّهَ اللّهُ الْمُفَارِعُ ، وَصَابِطُ هَٰذِهِ الأَرْبَعَةُ مَا كَا أَنْ اللّهُ عَلَى يُمُوبُ بُونُهُ اللّمَاء السَّقَة وَالأَفْعَالُ الْمُسْتَةُ وَالْأَفْعَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةِ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةُ وَالْمُفَالُ الْمُسْتَةِ وَيَجُولُ وَتَعْمِيلُ هَذِهِ الأَرْبَعَةُ أَنَّ الْمُثَنِّى يُوفِعُ بِالأَلْفِ بَحُودُ عَا الرَّيْدَانِ وَيَجُولُ وَيَعْمُ اللّهُ اللّ

LUNCHE .

وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمَكْسِورِ مَا قَبْلُمَا الْمَنْعُوحِ مَا بَعْدُمَا بَحْوُ مَمَرُنَ الْحَالِيْ بِيْنِ وَرَأَيْتُ الرَّيْدِينَ ، وَالْأَسْمَاءِ السَّنَّةُ مُرْفَعُ بِالوَّاوِ بَحْوُ جَاءِ الْوَلَةِ وَأَخُوكَ وَفُوكَ وَهَنُوكَ وَذُو مَالٍ وَتُنْفَعَبُ بِالأَلْفِ بَحْوُ جَاءُ الْمُوكَ وَأَخُوكَ وَفُوكَ وَهَنَوكَ وَذُو مَالٍ ، وَتَخْفَعُنُ بِالْمِاءِ بَحْوُ مَالًا ، وَتَخْفَعُنُ بِالْمِاءِ بَحْوُ مَالًا ، وَتَخْفَعُنُ بِالْمِاءِ مَحْوَلًا وَمَنَاكَ وَذَا مَالًا ، وَتَخْفَعُنُ بِالْمِاءِ بَحْوُ اللّهُ وَاللّهُ مَالًا وَتَخْفَلُ وَبَعْنَمُونِ وَبَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُ وَتَخْفَعُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونِ وَيَغْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَلَى يَغْمَلُونَ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَمْ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَمْ وَلَى يَغْمَلُونَ وَلَوْمَ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَمْ وَلَونَا وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَوْمَ وَلَى الْفُونِ وَلَونَ وَلَونَا وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَى مُعْلِقًا وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَونَ وَلَونَا وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَى الْفَاقِلُونَ وَلَونَا وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَمْ وَلَونَا وَلَى وَلَمْ وَلَونَا وَلَى الْفَاقِلُونَ وَلَمْ وَلَونَا وَلَى الْفَاقِلُونَ وَلَمْ وَلَونَا وَلَى الْفَاقِلُونَ وَلَمْ وَلَولُونَا وَلَى الْمُعْلِقُونَ وَلَا وَلَى الْمُعْلِقُونَ وَلَالْمُونَا وَلَلْ وَلَا فَالْمُونَا وَلَى الْمُعْلِقُونَ وَلَولُونَا وَلَوْ

بَابُ عَلاَمَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَحْسَكَامِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ

عَلاَمَةُ الْمَاضَى أَنْ يَقْبَلَ تَاء القَّأْنِيثِ السَّاكِيَة تَحْوُ قَامَتْ وَحُكُمْهُ مِنْتَحُ آخِرُه سَوَالاكَانَ ثُلاَئَيًّا تَحْوُ ضَرَبَ أَوْ رُبَاهِيًّا تَحْوُ دَرَجَ أَوْ رُبَاهِيًّا تَحْوُ انْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا تَحْوُ اسْقَخْرَجَ مَا لَمْ يَتَصِلْ بدِ ضَميرُ أَوْ خُمَاسِيًّا تَحْوُ انْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا تَحْوُ اسْقَخْرَجَ مَا لَمْ يَتَصِلْ بدِ ضَميرُ وَفَى خَمَاسِيًّا تَحْوُ انْطَلَقَ أَوْ سُدَاسِيًّا تَحْوُ اسْقَخْرَجَ مَا لَمْ يَتَصِلْ بدِ ضَميرُ وَفَى خَمَاسِيًّا وَضَرَ بنَ وَضَرَ بنَ وَضَرَ بنَ وَضَرَ بنَ وَصَرَ بنَ وَقَاوُ جَمَاعَة لِللهُ كُودِ فَإِنَّهُ يُغَمِّ بُحُونُ ضَرَبُوا ،

وَهَلاَ مَهُ الْهَالَ الْمُفَارِعِ أَنْ يَقَبَلَ لَمْ تَعُو كُمْ يَغُوبُ وَمُسَكَّمُهُ أَنْ يَدُونَ اللّهُ وَقِي يَغُوبُ وَمُسَكَّمُهُ أَنْ يَدُونَ اللّهُ وَقِي يَغُوبُ لَ يَعُولُ لَكُمْ يَعُو لَكُمْ يَعُولُ اللّهُ وَقَلْمَهُ فَإِلّهُ بَسَكُونُ مَبْغِينًا عَلَى الفَيْعِ يَحُولُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيْسَكُونا . وَعَلاَمَةُ فَإِلّهُ بَسَكُونُ مَبْغِينًا عَلَى الطّلّبِ بَعُو تُومِ وَمُسَكَّمُهُ الأُسْرِ أَنْ يَقُبُلَ بَاء المُحَاطَبَةِ وَأَنْ يَدُلُ عَلَى الطّلّبِ بَعُو تُومِ وَمُسَكّمُهُ أَنْ بُنِنَى عَلَى الطّلّبِ بَعُولُ الْمُربِ أَوْ مُنْفِى وَمُسَكّمُهُ مَنْ الشّكونِ إِنْ كَانَ صَعِيحَ الآخرِ بَعُولُ الْمُربِ أَوْ مُنْفِى عَلَى الشّكونِ إِنْ كَانَ صَعِيحَ الآخرِ بَعُولُ الْمُربِ أَوْ مُنْفِى الشّرِبُ أَوْ مُنْفِى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الشّعَالُ الآخرِ بَعُولُ الْحَسَ وَاغِزُ وَارْمِ أَوْ مُنْفِى الْمُنْفِي الْمُنْفِيلُ عَلَى الشّعَلِ الْمُنْفِقُ الْمُربِ الْمُولِي إِنْ كَانَ مُسْتَدًا لأَلْبِ الْمُنْفِينِ يَعُولُ الْمُربِ أَوْ وَالْو جَعْمِ الْمُربِوا أَوْ يَاء مُعَاطَبَةً بَعُولُ الشّرِبِي . يَعُولُ الْمُربِ الْمُؤْلِقُ الْمُربِوا أَوْ يَاء مُعَاطَبَةً بَعُولُ الشّرِيلِ .

#### بَاب

الْمَرْفُوعَاتُ سَبِّعَةٌ ؛ الفَاعِلُ وَنَائِبُهُ وَالْمِثْدَا وَخَبَرُهُ وَاسْمُ كَأَنَّ وَأَخْوَانِهَا وَنَابِعِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ أَوْبَعَهُ أَشْيَاء ﴿ وَأَخْوَانِهَا وَنَابِعِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ أَوْبَعَهُ أَشْيَاء ﴿ وَأَخْوَانِهَا وَنَابِعِ الْمَرْفُوعِ وَهُوَ أَوْبَعَهُ أَشْيَاء ﴿ وَأَخْوَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# المرافظ في المرافظ ال

## 

وَهُوَ الْاَسْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى جَهِ فِيامِهِ اللَّهُ وَالنَّانِ بَحُو عَلَى بَعُو عَلَى بَعُو عَلَى بَعُو عَلَى بَعُو عَلَى بَعُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## والمالياب الثاني المالا

#### مَابُ مَا دُبِ الفَاعلِ

وَهُوَ اللهِ اللهِ اللهِ مُدُونَ قَاعِلُهُ وَأَقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ وَعُلِرٌ عَامِلُهُ إِلَى مَعْمُولُ قَانِ كَانَ عَامِلُهُ فِعْلًا مَاضِياً شُمَّ أُولُهُ وَ كُشِيرَ مَعْمَةً أَوْلُهُ وَكُشِيرَ مَعْمَةً أَوْلُهُ وَكُشِيرًا مَعُو كُولُ الطَّفَامُ وَهُدَ مَا قَبْلُ آخِرُهِ مَعْمَيْهَا مَحُورُ عُنْمِينًا مَعُو كُولُ الطَّفَامُ وَهُدَ مَعْمَا أَوْلُهُ وَوَقِيْحَ مَاقَبْلُ آخِرُهِ مَعْمَدُهَا مَعُو مُعْمَدُ مَا وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ المَعْمُ وَكُنْ مَا فَيْلُ آخِرُهِ مَعْمَدُ عَلَى مَعْمَدُ مَا مُعْمَلُومَ مَعْمُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُ وَيُشَدِّ اللهُ اللهُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ اللهُ اللهُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ اللهُ اللهُ وَيَوْمَ مَعْمُولُ مَعْمَدُ وَيُشَعِلُ مَعْمُولُ مَعْمَدُ وَيُشَمِّلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُومَ مَعْمُولُ مَعْمَدُ وَيُعْمَلُومَ مَعْمُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُ وَيُعْمَلُومَ مَعْمُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَلُومُ مَعْمَدُولُ مَعْمَالُومُ مَنْ مَعْمُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَلُومُ مَعْمَدُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَالُ مَعْمَدُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُ مِنْ وَالْمُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُ مَعْمُ مُعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَدُولُ مَعْمَلُولُ مُعْمِعُ هُذِهِ الْأُمْمِلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمِلُ وَالْمُولُ مُعْمِلُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمِلُ مَعْمَلُ مَا أَمْ مُعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمَلُولُ مَعْمُولُ مُعْمِلُكُولُ مَعْمُولُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُولُ مُعْمِلُ مُعْمِلُ مُ

## الباب الثالث والرابع

### رِ بَابُ الْمُبْعَدَا وَاتَّلْبَر

المُهْقَدًا هِ اللهُ اللهُ الرَّفوعُ المُبَرَّدُ عَن المَوَامِلِ الْفَظَيَّةِ غَيْر الرَّائدَةِ فَلْإِسْنَاهِ ، وَالْخَبَرُ هُوَ الاسْمُ المُسْفَدُ إِلَى المُبْقَدَّ إِمِثَالُ الْبُتَدَ إِ وَالْخَبَرُ وَيْدُ ، فَلْإِسْنَاهِ ، وَالْخَبَرُ وَاللهُ المُبْقَدُ أَ فِيمَانِ ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ فَالفَّاهِ وَاللَّهُ فَرَائِدُ مَنْ فَرَ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَالْمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ مُتَكَلِّمٌ وَخَدَه نَحْوُ أَنَا قَائَمٌ وَمُتَكَلِّمٌ وَمَعَه غَيْرُه أَوْ مُعَظِّمٌ نَفْسَه نَحْوُ نَحْنُ قَائِمُونَ وَاللَّحَاطَبُ اللَّذَكُو نَحْوُ أَنْتَ قَائِمٌ وَاللَّحَاطَبَةُ المُؤَنِّنَةُ نَحْوُ أَنْتِ قَائمةٌ وَمُثَنَّى الْحَاطَبِ مُطْلَقًا نَحْوُ أَنْهَا قَائمانِ أَوْ قَائمَتانِ وَجَعْمُ اللَّذَكْرِ اللَّحَاطَبِ نَحْوُ أَنْمْ قَائمُونَ وَجَمْعُ الإِمَاثِ الْمُخَاطَبَات نَحْوُ أَنْتُنَّ قَامَّاتُ وَالْمُزْرَدُ النَّائِبُ نَحْوُ هُوَ قَامَمْ وَالْمُفْرَدَةُ النَّائِيةَ مُطْلَقًا نَحْوُ هُمَا قَامَّان أَوْ قَامُّتَانِي النَّائِيةَ مُطْلَقًا نَحْوُ هُمَا قَامَّان أَوْ قَامُّتَانِي وَجَمْعُ الذَّكُور النَّائِينَ نَحْوُ هُمْ قَامُمُونَ وَجَمْعُ الْإِنَات الفَائبَاتِ بَحْوَ وَجَمْعُ الْإِنَات الفَائبَاتِ بَحْوَ هُنْ قَامُونَ وَجَمْعُ الْإِنَات الفَائبَاتِ بَحْوَ هُنْ قَامُونَ وَجَمْعُ الْإِنَات الفَائبَاتِ بَحْقُ هُنَّ قَامُونَ وَجَمْعُ الْإِنَات الفَائبَاتِ بَحْقُ هُنَّ قَامَّاتُ .

وَالْمَابِرُ قَسَانَ : مُغْرَدٌ وَغَبُرُ مُغْرَدٍ ، قَالَمُوْرَ هُمُنا مَا لَيْسَ جُمْلَةً وَلاَ شَبَهُمْ وَالْمَا مُغْرَدٌ ، وَلَوْ كَانَ مُعَنَى أَوْ يَجْمُوهَا كَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَمْلَةِ فَالْغَبَرُ فِيها كُلّها مُغْرَدٌ ، وَغَلِيمٌ وَغَيْرُ الْمُعْرَدُ أَبُوهِ فَالْمُعْ الْمُعْرَدُ أَلُوهِ فَالْمُعْ الْمُعْدَدُ أَلُوهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْدَدُ أَلُوهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## والما ي في الما الماب الخامس

# الله المراح الماركة المراح المراح المراح المراح المراجع المراح ال

اغْلَمْ أَنَّ كَانَ وَأَخْوَانِهَا تَرْفَعِ الاَهُمْ وَتَنْصِبُ الْخَبْرَ وَهِى ثَلَاثَةَ عَشَرَ الْعِيْلَا : كَانَ وَأَمْسَى وَأَمْهِمْ وَأَمْسَى وَأَمْهُمْ وَأَمْدَى وَطَلَّ وَبَاتُ وَمَارُ وَلَيْسُ وَمَا رَالَ وَمَا يَفْكُ وَمَا وَالْمَ وَمَا يُشْرَطُ فَيِهِ وَمَا يُشْرَطُ فَيهِ نَقْدُمُ مَا يَشْرَطُ فَيهِ نَقَدُمُ مَا يَشْرَطُ فَيهِ نَقَدُمُ مَا الْمُسْرَطُ فَيهِ نَقَدُمُ مَا الْمَسْرَطُ وَهُو دَامَ خَامَةً ، مِثَالُ كَانَ كَانَ زَيْدُ النَّهُمَا وَهُو مَنْ فَوْعُ مَا الْمَسْرَطُ وَقَوْمَ مَنْ فَعْ اللّهُمْ وَمُو مَنْ فَعْ مَلْ اللّهُمْ وَوَيْعُ اللّهُمْ وَمُو مَنْ فَعْ وَمَا وَاللّهُ مَا اللّهُمْ وَقُولُ فَي اللّهُمْ وَمُو مَنْ فَعْ وَمَا وَاللّهُ مَا اللّهُمْ وَمُو مَنْ فَعْ وَاللّهُ مَا اللّهُمْ وَمُو مَنْ وَعَلّمُ اللّهُمْ وَمُو مَنْ وَعَلَا اللّهُ مَا وَمُو مَنْ اللّهُمْ وَمُو مَنْ وَاللّهُمْ وَمُو مَنْ اللّهُمْ وَمُو مَنْ وَمُو مَا وَاللّهُ مِنْ الْمَاسُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَمُو مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُو مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

فيها تَصَرَّفَ مِنْهَا فَتَلُولُ فَ مُضَارِعِ كَانَ : يَسَكُونُ زَيْدٌ قَائِماً وَفَ الْأَسُو كُنْ قَائِماً وَفَ اسْمِ النَّاعِلِ كَانَ ذَيْدٌ فَاثْماً وَفَ اسْمِ المَفْعُولِ مَسْكُونُ قَائمٌ فَحُذِفَ الاسْمُ وَأُنِيبَ هَنْهِ الْخَبَرُ فَاوْنَفَعَ ارْتِفاعَه وَفَ الْمَعْمَ رِ عَجِبْتُ مِنْ كَوْنِ زَيْدٍ قَائِماً ، وَقِينَ عَلَى ذَلِكَ مَا تَعَمَرُفَ مِنْ

### الباب السادس

## بَابُ خَبَرِ إِنَّ وَأَخَوَانِهَا

اَهْمُ أَنَّ إِنَّ الْمُسَلِّسُورَةُ وَأَنَّ الْمُقْتُوحَةُ وَكَأْنَّ وَلَكِنَّ الْمُسَدِّدَاتُ وَلَيْتَ الْمُسَدِّدَاتُ وَلَيْتَ الْمُسَدِّدَاتُ وَالْمِنَّ الْمُسَدِّدَاتُ وَلَيْتَ وَلَمَانَّ الْمُسَدِّدَاتُ وَالْمَنَّ وَلَمَا الْمُسَلِّ وَلَمَا الْمُعَلِّ الْمُسَلِّ وَلَمَا اللَّهُ وَكَأْنَ زَيْدًا اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ وَكَأْنَ رَيْدًا اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ وَكَأْنَ رَيْدًا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ فَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا

## بَابُ تَشْهِمِ النَّوَاسِخِ

وَهُوَ ظَنَلْتُ وَأَخُوانُهَا ، تَقُولُ ظَنَلْتُ زَيْدًا قَاثِياً فَظَنَلْتُ فِيلٌ وَفَاعِلٌ وَفَاعِلٌ وَزَيْدًا مَافِعُولُ فَا فَعَلَا الْقَوْلُ فَى حَسِيبْتُ عَرْاً مَعْمُولُ ثَانِ وَكَذَا الْقَوْلُ فَى حَسِيبْتُ عَرْاً مَعْمُ وَزَيْدًا الْقَوْلُ فَى حَسِيبْتُ عَرْاً مَعْمَا وَزَيْدًا اللّهَ الْمِلاَلُ لاَ كَا وَعَلِمْتُ المُسْتَشَارَ ناصِاً وَزَعْمْتُ الْمِلاَلُ لاَ كَا وَعَلِمْتُ المُسْتَشَارَ ناصِاً وَزَعْمْتُ المُعْدَقُ مُنْتَجِّمًا وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَ .

### الباب السابع

## بَابُ تَا بِعِ الْمُوْوعِ

وَالْرَادُ بِهِ النَّمْتُ وَالْعَطْنُ وَالَّذِرُ كِدُ وَالْبَدَلُ عَلَا وَلَ النَّمْتُ ، وَالْمَرَادُ بِهِ الْفَوْقِ الْمُوسَةُ لِمَنْهُ عِلَى الْمُنْقِ الْمُوسَةُ لِمَنْهُ عِلَى الْمُنْقِ الْمُوسَةُ لِمَاكِمِ مَنْهُ الْمُنْقِ ، وَالْمَرَاكُ وَالْمُنْقِ ، وَالْمَرَاكُ وَالْمُنْوَاكُ وَاللَّهُ الْمُنْقِ اللَّهُ الْمُنْقِ اللَّهُ الْمُنْقِلُ الاَشْتِرَاكُ وَالنَّيْمِ التَّيْمِ التَّيْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُو

فِرْ جُلِ فَى الجُرِّ وَهُوَ وَاحِدٌ مَنْ ثَلَاثَةً وَفَى النَّفْكَيْرِ وَهُوَ وَاحَدُّ مِنَ الْمُقَيِّنِ ، وَلاَ يَلْزَمُ فَى السَّبِيِّ أَنْ يَنْبَعَهُ فَى الخَمْسَةِ البَاقَيَةِ وَحِيَ الإِفْرَادُ وَالتَّمْنِيْنَ ، وَمُعْمَى سَبَبِيًّا لِكُونِهِ قَاثِمًا فَى الْمُفْتِي ، وَمُعْمَى سَبَبِيًّا لِكُونِهِ قَاثِمًا فَى الْمُفْتِ . وَمُعْمَى سَبَبِيًّا لِكُونِهِ قَاثِمًا فَى الْمُفْتِ ، وَمُعْمَى سَبَبِيًّا لِكُونِهِ قَاثِمًا فَى الْمُفْتِى الْمُفْتِ .

وَالْمَمَارِفُ سِنَّةُ : الْمُضَرُّ نَحْوُ أَفَا وَأَنْتَ وَهُوَ وَفُرُ وَعَهُنَّ ، وَالْمَمَّ ، وَالْمَمَّ الْإِشَارَةِ كَهْذَا وَهْذَانِ وَهُذَانِ وَهَاكَانِ وَهُولاً ، وَالْمَوْصُولُ وَهُو الذّي وَالْذَانِ وَالْلَكَانِ وَالْأَلَى وَالَّذِينَ وَالْلَانِي ، وَالْمُوسُلُ وَهُو الذي وَالْذَانِ وَالْلَكَانِ وَالْأَلَى وَالَّذِينَ وَاللَّذِي ، وَالْمُصَافُ لِوَاحدِ مِنْ هٰذِ وَالْمُوسُّنَ بِالأَلْفُ وَاللَّامِ كَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمُصَافُ لِوَاحدٍ مِنْ هٰذِ وَالْمُوسُنَةِ كَمُلاّمِي وَعُلاّمِ وَعُلَامِ الْمُشَادِ مَنْ اللَّهُ وَالْمَرْمُ فَلَا مُنْفَقَ وَعُلَامِ اللَّهُ وَالْمَرْمُ فَي وَعُلَامِ اللَّهُ وَالْمَامِ وَعُلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا يُمُولُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا يُنْفَتُ وَلَّا لِيَالًا فَي مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْبَالَى .

وَالنَّكِرَاتِ مَا سِوى ذَاكِ ، وَهِيَ مَاشَاعٌ فِي جِنْسٍ مَوْجوهِ فَيُ النَّكِرَاتِ مَا سُوَى ذَاكِ ، وَهِيَ مَاشَاعٌ فِي جِنْسٍ مَوْجوهِ فَيُ النَّلَاحِ مِرَّجُلٍ أَوْ فِي جِنْسٍ مُقَدَّر كَشَمْس فَجَسِيعٌ أَمْهَاء الأَجْمَاسِ النَّلَاحِ وَالنَّمَ النَّهُ مِرَاتِ البَّلَامَةِ قِرَّبُ لَهُ مُنْتُ وَلاَ يُنْفَتُ بَهَا فَعِيَ كَالْأَفْلاَمِ وَالنَّمَ اللَّهُ مِنْ النَّمَ اللَّهُ اللَّ

1

يُعْبَتُ بِمَا ذَكِرَ بَعْدَه مِنَ الْمَارِفِ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ لَا يُنْعَتُ إِلاَّ بِمَا فَيْدِ الْمَالِفُ وَالْمُ الْإِشَارَةِ جَاء زَيْدٌ لَهٰذَا وَفَ نَمْدُهِ الْمَلَمِ الْمِشَارَةِ جَاء زَيْدٌ لَمْذَا وَفَ نَمْدُهِ الْمَلَمِ الْمُسَارَةِ جَاء زَيْدٌ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَالتَّوْكِيدُ وَهُوَ لَفَغْلِيٌ وَمَمْنَوِيٌ فَاللَّفْطِيُ إِعَادَةُ الأَوَّلِ بِلَفْغَادِ كَجَاءً زَيْدُ زَيْدٌ أَوْ بِمَرَادِفِهِ كَجَاء لَيْثُ أَسَدٌ وَإِنَّمَا حِيء بدِ لِقَصْد التَّفْرِيرِ أَوْ خَوْفِ النِّسْيَانِ أَوْ عَدَم الإِصْفَاء أَوْ الاعْتِنَاء وَالمَّنُويُّ هُوَ النَّابِعُ الرَّافِعُ احْبَالَ تَقَدْيرِ إِضَافَةً إِلَى المَتْبُوعِ أَوْ إِرَادَةِ النَّلْصُوصِ بِمَا ظَاهِرُهِ والمُعُومُ ، وَبَهِيء في النَرَضِ الأَوَّلِ بِلَفْظِ النَّفْسِ أَوِ الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى المَنْظِ النَّفْسِ أَوِ الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى المَنْظِ النَّفْسِ أَوِ الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى النَّهُ النَّهُ مِنْ أَوْ الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى المَنْظِ النَّفْسِ أَو الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَيْهِ النَّهُ مِنْ الْوَلْ بِلَمْظِ النَّفْسِ أَو الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى الْمَوْلِ الْمُومُ ، وَبَهِيء في النَّرَضِ الأَوْلِ بِلْمَاظِ النَّفْسِ أَوِ الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَيْهِ الْمُومِ ، وَبَهِيء في النَّرَضِ الأَوْلِ بِلَمْظِ النَّفْسِ أَو الدَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَانِيْلِ الْمُؤْلِقِينَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيهِ الْقَالِ النَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِقِلْقِيلِقِينَ الْمُؤْ صَّه بِرِ الْمُؤَكِّدِ مُطَايِبًا لَه في الإفْرَادِ وَالنَّذَ كَبِرِ وَفُروعِهَا كَجَاء زَيْدٌ نَفُسُه أَوْ عَيفُهُ فَتَرَفَعُ بَذِكِ النَّفْسِ أَوِ النَّيْنِ احْيالَ كُونِ الْجَائِي رَسُولَ وَيَدُ أَوْ خَبْرَهُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْمَيْنِ فِي تَوْكيدِ الْمُؤَنَّتُ وَلَهُ النَّفْسِ وَالْمَيْنُ عَلَى أَفْسُ الْوَالَمَيْنَ عَلَى أَفْسُ الْوَلَمِينَ عَلَى أَفْسُ الْوَلَمِينَ عَلَى أَفْسُ الْوَلَمِينَ الْمُؤَنِّينِ الْمُؤَنِّينِ الْمُؤْمِنَ أَوْ أَعْهُمْ وَجَاءَتِ الوِيدَاتُ وَقَلَ الْمُقْسُ الْمُؤْمِنِ النَّانِي فِي تَوْكيدِ الْمُؤَنِّينِ الْمُؤْمِنَ أَوْ أَعْهُمْ وَجَاءَتِ الوِيدَاتُ الْمُؤْمِنِ النَّانِي فِي تَوْكيدِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ النَّانِي فِي تَوْكيدِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ النَّامِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَلَهُمْمِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولِ

جَمَعْتَ بَيْنَ كُن وَأَجْمَعَ بِعَمْرُ طِي تَقَدُّمِ كُلُّ عَلَى أَجْمَعَ فَعَقُولُ جَاءَا تَلْمِيثُونُ كُلُّهُمْ كُلُّهُ أَجْمَعُ وَكَذَا البَانِي قَالَ اللهُ زَمَالَى - فَسَجَدَ اللَّذَئِكَةُ كُلُّهِمْ أَجْمَعُونَ - .

أَوْ بَعْضَ يَوْمَ أَوِ الأَشْيَاءَ بَحْوُ - فَكَافَارَتُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِنَ - الآبَةَ ، وَبَلْ وَلْكِنْ لِلاسْتَدْرَاك بَحْوُ مَا مَمَرَرْتُ بِمَالِيح لَكِنْ طَالِح ، وَبَلْ لِلْإِضْرَابِ بَحْوُ قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَرْو ، وَلاَ قِلِنْ يَحُو جَاء زَيْدُ لاَ عَرْو ، وَلاَ قِلْنَى بَحْوُ جَاء زَيْدُ لاَ عَرْو ، فَلاَ قِلْنَى بَحُو جَاء زَيْدُ لاَ عَرْو ، فَلاَ قِلْنَى بَحُو جَاء زَيْدُ لاَ عَرْو ، فَلاَ قِلْنَى بَحُو مَا مَوْ فَو عَلَى مَوْ فَوع وَفَقْتَه أَوْ عَلَىٰ بَهَا عَلَى مَنْ فوع وَفَقْتَه أَوْ عَلَى بَهْ وَلَا يَقَلَى مَوْ فوع وَفَقْتُه أَوْ عَلَى بَهَا عَلَى مَنْ فوع وَفَقْتُه أَوْ عَلَى بَهْ وَلَى مَنْ فوع وَنَقَه أَوْ عَلَى بَهْ وَلَا يَقَوْلُ مَنْ فَا فَعَلَى مَوْ وَيَقُولُ مَنْ فَا فَعَلَى مَوْ وَيَقُولُ مَنْ فَا فَعَلَى مَوْ وَيَقُومُ وَيَقُومُ مَنْ وَعَرُو وَيَقُومُ وَيَقُومُ وَيَقُومُ وَيَقُومُ وَيَقُومُ وَيَقَعْدُ زَيْدٌ وَلَى يَعْوَلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَيَقَعْدُ ذَيْدٌ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَيَقَعْدُ ذَيْدٌ وَكُنْ وَيَعْمُ وَيَقَعْدُ وَيَدْ وَيَعْمُ وَيَقَعْدُ ذَيْدٌ .

وَالبَدَلُ وَهُوَ النَّابِيعُ المَفْصُودُ بِاللَّسْبَةَ بِنَيْرِ وَاسِطَةَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَفْسَامِ بَدُلُ كُلِّ مِنْ كُلَّ بَغُو الْهُدِيَّا الْمُرَّاطَ المُسْتَقَمِ مِرَاطَ الدِّينَ أَفْسَامِ بَدُلُ كُلِّ مِنْ كُلَّ بَغُو وَقَلِي عَلَى النَّاسِ حِيجُ البَيْتِ مَنِي المُنْسَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَبَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلَّ بَغُو وَقَلِي عَلَى النَّاسِ حِيجُ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلًا ، وَبَدَلُ اشْمَالُ بَعْو بَسْأَلُونَكُ عَلَى الشَّهْ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلًا ، وَبَدَلُ اشْمَالُ بَعْو رَأَيْت زَيْدًا الفَرَسَ أَرَدْتُ أَنْ النَّرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت نَقُولَ الفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت نَيْدًا هُو مَنَا عَنِ الفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت لَقُوسَ مِنْ الفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت الفَرَسَ مَنْ الفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت الفَرَسَ مِنْ الفَرَسِ ثُمَّ أَبْدُلُت

## والمنصوبات سِتَّة عَشَرَ

المَنْمُولُ بِهِ وَالْمَنْمُولُ المَطْلَقُ وَالمَنْمُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَالْمَنْولُ فِيهِ وَالْمَنْولُ مَنْ أَجْلِهِ وَالْمَنْمُولُ فِيهِ وَالْمَنْمُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَاللَّهُ وَالنَّمْ مِنْ وَاللَّمْنَةُ فَى مَنْهُ وَخَبَرَ كَادَ وَأَخْوَا يَهَا وَخَبَرَ مَا الْمُجَازِيَّةِ وَالسَّمْنَةُ وَأَخْوَا يَهَا وَخَبَرَ مَا الْمُجَازِيَّةِ وَالشَّمْ لَا وَالنَّابِعُ لَلْمَامُوبِ وَالفَيْلُ المضارِعُ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ الْمُعَارِعُ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ أَبُوابُ .

الأرال المفقول بو ، وَهُوَ الاَسْمُ الذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِيلُ الفَاعِلِ حَقِيقَةً كَاٰزَلَ اللهُ الفَيْثُ أَوْ يَجَازاً كَانْبَتَ الرَّبِيعِ البَقْلُ وَيَصِعُ نَفَيْهُ عَذَهُ ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرِ فَالظَّاهِرُ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْداً ، وَالمُضْمَرُ فَسْهَانِ مُقَصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُتَّمِي وَمَا ضَرَبْت زَيْداً ، وَالمُضْمَرُ فَسْهَانِ مُقَصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ فَالْمُقْصِلُ فَالْمُقْصِلُ مَالاَ يَتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلا بَلِي إلا في الاختيارِ وَالمُنْفَصِلُ بَعْلاَفِيمِ مَا لاَ يَتَقَدَّمُ عَلَى عَامِلِهِ وَلا بَلِي إلا في الاختيارِ وَالمُنْفَصِلُ بَعْلاَفِيمِ وَكُنْ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ المُقْصِلُ أَكْرَمَنِي أَكْرَمَنَا أَكْرَمَنَا أَكْرَمَنَا أَكْرَمَنَا أَكْرَمَنَا أَكُومَنِكُ أَكُومَنِكُ أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَنَا أَكُومَ مَنِهُ أَكُومَ مَنَا إِنَّاكُمْ إِيّانَا إِيّانَا إِيّانَا إِيّانًا إِيّاكًا إِيّاكُمْ إِيّافًا إِيّافًا إِيّاكًا إِيّاكُمْ إِيّافًا إِيَافًا إِيّافًا إِيْفًا إِيّافًا إِيّافًا إِيْفًا إِيْ

النَّالَثُ النَّمْولُ لِأَجْلِهِ ، وَهُوَ اللَّصْدَرُ اللَّذُ كُورُ عِلَّةً كِلدَثِ شَارَكَهُ . فَ الزَّمَانِ وَالنَّاعِلِ نَمُو تُمُتُ إِجْلاً لَا الشَّيْخِ وَضَرَبْتُ ابْنَى تَأْدِيبًا الْ

الرَّابِعُ إِللَّهُ وَهُ فَيهِ ، وَهُو الْسَمَّى ظَرَفًا عِنْدَ الْبَصْرِيَّيْنَ وَهُوَ مَا مَانَ مَ مَانَ مَ مَانَ مُنْمَ عَنُو مُمْتُ مَانَ مَانَ مَنْ الْمَانَ مُنْمَ عَنُو مُمْتُ مَا أَوْ اللَّهِ مَكَانٍ مُنْهَمَ عَنُو مُمْتُ يَوْمًا أَوْ بَوْمًا أَوْ اللَّوْمَ أَو السُّوعًا وَالمَكَانُ الْبُهُمُ نَهُو مَا أَوْ بَعْنَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْبُهُمُ نَهُو مُعَالِمَ اللَّهُ مَنَ الفل حَرَمَيْتُ مِنْ أَنْهَاءُ اللِّهُمَ مَنَ الفل حَرَمَيْتُ مِيلًا وَمَا صِيخَ مِنَ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ أَنْهَاء اللّهِهَاتِ وَالْفَادِيرِ حَسِرْتُ مِيلًا وَمَا صِيخَ مِنَ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ مَنْ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ أَنْهَاء اللّهِهَاتِ وَالْفَادِيرِ حَسِرْتُ مِيلًا وَمَا صِيخَ مِنَ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ مَنْ الفل حَرَابُهُ مَنْ مَنْ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ مَنْ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ مَنْ الفل حَرَمَيْتُ مَنْ الفل حَرَيْدِ اللّهُ مَا مَنْ مَنْ الفل حَرَيْدُ وَمَا صِيغَ مِنْ الفل حَرَيْدِ عَلَيْ مَنْ مَنْ الفل حَرَيْدُ فَيْ الْمُعْلِمُ مَنْ مَنْ الفل عَرْدُ مَانَ مَا الْمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ الفل عَرْدُ مَانَ الْمُنْ مَانُولُ مَانِهُ مَانَا فَالْمُولُ عَلَى مَا الفل عَلْ مَانُولُ عَلْمَالُونَ عَلَيْ عَلَيْكُ مَانَعُ لَا لَهُ مُنْ مَانُولُ عَلَيْكُ مِنْ مَانِهُ مُنْ مُنْ الفل عَلْمَانِهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ مَانِهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ الْمُنْ عَلَا عَلِيْكُ مِنْ الفل عَلْمَانِ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُ مِيلًا وَمَا عَلِيمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ الفلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ مُنْ مَنْ الْمُنْ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ مُنْ مُنْ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عِ

الخامِسُ المَنْولُ مَمَة وَهِوَ الاسْمُ النَّصْلَةُ الوَاقِيعُ بَعْدٌ وَاوِ الْمُعَاحَبُقُ المَسْبُوقَةِ بِنَمْلٍ نَحْوُ جَاء الأَمِيرُ وَالْجِيشَ أَوْ باسْمٍ فيدِ مَثْنَى النَّمْلِ وَحُرُونَة نَحْوُ أَنَا سَائْرُ وَالنَّيْلَ .

السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَانِهَا نَمُوْ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا . السَّابِعُ الْمُ وَتَقَدَّمًا فَى السَّابِعُ المُمْ وَتَقَدَّمًا فَى

حِينِ الاَسْمَيْنِ وَهُوَ الهَا مُو بَالْهَكُسِ ، وَمُتَمَدِّدَةً لُو الْحِيدِ مَمِ التَّرَادُفِ عَلَى اللَّمَ التَّرَادُفِ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

القاسع القمين وهو امن أيكرة بمنى من مبين لا بهام الله أو إنجال نسبة فالأول في أربعة مواضع : أحدها العدد المركب في أحد عشر أرضا المائه الورن في أحد عشر أرضا المائه الورن في أحد عشر أرضا المائه الورن في أحد عشر أرضا المائه في أربعة في أربع المنائل في أربعة في أربع أيضا أحدها المنقول عن الفاعل نحو الشقمل الوائن شيبا عنها المنقول عن المنقول المنقول عن المنقول الم

المَاشِرُ المُسْتَثْنَى فَ بَعْض أَحْوَالِي ، وَأَدْوَاتُ الاسْتَثَنَاء تَمَانِيَةٌ لِللَّهِ وَأَدْوَاتُ الاسْتَثَنَاء تَمَانِيَةً لِللَّهِ وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشًا ،

فَالْسِيْنَنِي اللَّا يُنْصَبِ إِذَا كَانَ مَا قَبِلَ إِلَّا كُلَّامًا تَأَمَّا مُوجَبًّا تَعْفُ قَامَ النَّاسُ إِلَّا زَيْدًا وَالْمَرَادُ بِالسَّكَلاَمِ النَّامُ أَنْ يَكُونَ السَّنْثَنَى مِنْهُ مَذْ كُورًا فيهِ قَبْلُهَا وَالرَّادُ بِالإِبِجَابِ أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَه نَنْي وَلاَ شِبْهِهُ سَوَالِهِ كَانَ الاستثناء متَّصِلاً أَمْ منتَعَلِماً وَالرَّادُ بالنَّصِلِ أَنْ يَكُونَ المستَثْنَى مِن جِنْسِ المستَثْنَى مِنْهُ وَالمنقَطِعُ بِخِلاَفِهِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ كَلاَماً نَامًا غَيْرَ مُوجَبٍ فَإِنْ كَانَ الاستَيْنَاءُ مَتَّصِلاً جَازَ فيهِ الْإِنْهَاعُ وَجَازَ فِيهِ النَّصْبُ اتَّفَاقًا نحو مَا قَامَ القَومُ إِلَّا زَيْدٌ بالرَّفِيعِ وَإِلَّا زَيْدُا بالنَّصْبِ وَإِنْ كَأَنَّ الاستيناء منقَطِها قَإِنْ لَمْ بَكِن تَسليطُ الماملِ وَجَبَ النَّصْبُ اتَّفَاقًا كُو مَا زَادَ لهٰذَا المَّالُ إِلَّا النَّفْضَ ، وَإِنْ أَمَكُنَّ ﴿ تَسليطُ العَاملِ كَلَى المستَثْنَى فَمَيهِ خِلاَفٌ فالحِجازِيُّونَ بُوجِبرِنَ نَصْبَ السَّتَهُنَّى وَالنَّمْيَمِيُّونَ يُجُرِرُونَ فيهِ الإِنْبَاعَ بَحُو مَاقَامَ الغَومُ إِلاَّ حِمَارًا مَا لَمْ يَتَقَدُّمُ المُسْتَثْنَى عَلَى المُسْتَثْنَى مِنْهُ فِيهِمَا ، فَإِنْ تَقَدُّمْ وَجَبَ نَصْبُهُ تحو مَا قَامَ إِلَّا زَيْدًا المَّومُ وَمَا قَامَ إِلَّا حِمَارًا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَتِ إِلاَّ غَيْرَ نَامٌ وَغَيْرَ مُوجَب كَانَ مَابَعُدَ إِلاَّ عَلَى حَسَّبِ مَاقَبْلُهَا فَإِنْ كَانَ مَاقَبُلَ إِلاَ يَحْتَاجُ إِلَى صَرْفُوعِ رَفَعَنا مَابَعُدَ إِلاَّ وَإِنْ كَأَنَّ مَاقَبُلَ إِلاَّ يَعِنَاجِ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنًا مَابَعُدَ إِلَّا وَإِنْ كَأَنَّ يَعْتَاجُ إِلَى تَغْنُوضِ

خَفَضْنَا مَابَعْدُ إِلاْ ، وَأَهَّا الْسَكَثْنَى بِغَيْرِ وَسُوَى فَهُوَ تَجْرُورُ دَامًا وَيُحَكِمُ لَلْغَيْرِ وَسُوَى فَهُو تَجْرُورُ وَامًّا وَيُحْكُمُ لَلْغَيْرِ وَسُوَى بَعْدُ إِلاَّ مِن وُجُوبِ النَّفْيِ وَالنَّامِ وَمَن جَوَازِ الوَّجَهَيْنِ مَعَ النَّفِي وَالنَّامِ وَمَن النَّفِي وَالنَّامِ وَمَن النَّفِي وَعَدَم النَّامِ ، وَأَمَّا المستَثْنَى عَلَم مِن النَّفِي وَعَدَم النَّامِ ، وَأَمَّا المستَثْنَى عَلَم وَاجْبُ النَّفْبِ بَعُو قَامُوا لَيْسَ زَيداً وَلاَ يَبكُونَ عِلَم اللَّهُ مِن فَهُو وَاجِبُ النَّعْبِ بَعُو قَامُوا لَيْسَ زَيداً وَلاَ يَبكُونَ عَلَيْ وَمَدَا وَحَامًا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى المَنْمُولَيَةِ عَلَيْهِ وَمَدَا وَحَامًا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى المَنْمُولَيَةِ عَلَيْهِ وَمَدَا وَحَامًا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى المَنْمُولَيَةِ فَيْكُونَ اللّهُ مَن وَلَا يَكُونُ اللّهُ وَجَرُهُ إِنْ قَدَرْتُهَا حَرَامُ اللّهُ وَجَرُهُ إِنْ قَدَرْتُهَا حَرَامُ وَلَا يَكُونَ اللّهُ وَجَرّهُ مِنْ النّه وَيَعْلَم وَلَا اللّهُ وَعَدًا وَإِلّه وَكُولُ اللّه وَعَلَم اللّه وَعَلَم اللّه وَعَلَم اللّه وَجَرّهُ مَا المُسْلَدُونَةُ مَن اللّه وَرَبّه وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمْت عَلَيْهِما وَجَبّ النَّه مِنْ إِلَا مُعَلِم بْزِيادَةً مِنْ إِلَا يَعْمَ مِنْ يَادَةً مِنْ النَّه مِنْ يَادَةً مِنْ النَّه وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمْت عَلَيْهِما وَجَبّ النَّه مِنْ يَادَةً مِنْ النَّه مِنْ يَادَةً مِنْ النَّه مُنْ يَادَةً مِنْ النَّه مِنْ يَادَةً مِنْ الْمُنْ مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه وَلَا اللّه يَكُونُ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه مِنْ يَادَةً مِنْ اللّه وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّه وَالْمِنْ اللّه وَلَا اللّه وَالْمُ اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه

اللادي عَشَرَ اسمُ لاَ النَّافَيَةِ المِدِنِي إِذَا كَانَ مَضَافًا يَحُو لاَ عَلاَمَ سَفَرَ حَاضِرٌ أَو شَدِيمًا بِالْصَافِ وَعَقَ مَا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٍ مِن تَمَامٍ مَمَنَاهُ حَمْوُوعًا كَانَ نَحُو لاَ قَبْيَحًا فِعْلَى حَاضِرٌ أَو مَنصُوبًا نَحُو لاَ مَالِيًا حَمْوَلاً مِقْيِمٌ أَو تَخْفُوضًا مِخَافِض مَعْمَلِقُ بِهِ نَحُو لاَ مَارًا بِرَّيْدُ عِندَانًا مَ خَوْلًا مِقْيمٍ أَو تَخْفُوضًا مِخَافِض مَعْمَلِقُ بِهِ نَحُو لاَ مَارًا بِرَّيدُ عِندَانًا مَ خَوْنُ كَانَ المُ لاَ مَفْرَقًا فَإِنَّهُ يُبِهِي عَلَى مُنا يُنْعَسِبُهِ فَو كَانَ مَمْرًا مَا مِنْهُ مَوْمً النَّالِثُ عَشَرَ خَبَرُ كَادَ وَأَخَوَا بَهَا وَمِي ثَلَاثَةُ أَفْسَام : مَاوُضِحَ عَلَدُ لَا لَةً عَلَى تُرْبِ الخَبِرِ ، وَمَو ثَلَاثَةٌ كَادَ وَكُرَب وَأَوْشَكَ ، وَمَا وُضِحَ عَلَدٌ لَالَةً عَلَى رَجَاثِهِ وَهُو ثَلَاثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَاخْلَوْلَقَ وَعَسَى ، وَمَا وُضِحَ عَلَدٌ لِاللَّهِ عَلَى رَجَاثِهِ وَهُو ثَلَاثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَاخْلَوْلَقَ وَعَسَى ، وَمَا وُضِحَ عَلَدٌ لِاللَّهِ لَلَّهُ لَا لَتُمْرُوع فيهِ وَهُو كَثير وَمِنهُ أَنْشُأ وَطَافَقَ وَعَلَقَ وَجَمَلَ وَأَخَذَ وَقَامَ وَخَلْهِلَ وَهُو كَثير وَمِنهُ أَنْشُأ وَطَافَقَ وَعَلَقَ وَجَمَلَ وَأَخْذَ وَقَامَ وَخُلْهِلَ وَهُبُ تَقُولُ كَاذً زَيْدٌ يَقُرُأُ فَوَكُو كَانِهُ وَمُنْ عَاضَ نَافِضً وَتَلْقَ وَكَانًا لَهَا فِي . وَمُوضِع نَصْب خَبَرُ كَاذَ وَكُذًا الْهَافِي .

أَوْ الرَّالِمِ عَشَرَ خُبِرُ مَّا الْمِجَازِيَّة تَحُو مَا هَٰذَا بِشَراً.

الطامِسَ مَشَرَ التَّامِعُ الْمَنْصُوبِ ، وَهُوَ أَرْبَمَةُ : النَّمْتُ بَحْوُ رَأَيْتُ وَأَيْتُ وَيَدُا الْمَاقِلَ ، وَالعَمَانُ بَحْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا ، وَالتَّوْكِيدُ بَحْوُ رَأَيْتُ وَيْدًا وَعَمْرًا ، وَالتَّوْكِيدُ بَحْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا أَخَاكَ .

السّادس عَشَرَ الفِفُلُ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ يَعْصِلْ \* بَاخِرِه شَيْء ، وَنَوَاصِبُه أَوْبَعَة أَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَى بَعُولَ أَنْ تَقُولَ لَعْشُ ، وَلَنْ أَبْرَحَ - وَإِذَا أَكْرِ مَكَ جَوَابًا لَنْ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُرُورَكَ لَعْشُ ، وَلَنْ أَبْرَ مَ وَإِذَا أَكْرِ مَكَ جَوَابًا لَنْ قَالَ أُريدُ أَنْ أُرورَكَ لَعُ وَلَيْكُمْ لَكُمْ لَا يَعْمِلُ مَنْ حُروفِ الْجَلِّ وَأَلَاثَهُ مِنْ حُروفِ المَعْفُ أَمَّا حُروفُ البَارُ فَلاَمُ التَّعْلِيلُ بَعْو - لِتُعَبِينَ للنَّاسِ - مِنْ حُروفِ المَعْفُ أَمَّا مُروفُ البَارُ فَلاَمُ التَّعْلِيلُ بَعْو - كُنْ لِنَاسِ - وَلَى النَّهُ لِيمُ الْعُمْلِيلُ بَالْعَلْمِ اللَّهُ لِيمُ الْعُمْلِيلُ الْمَالِمُ لَكُو وَلَا النَّهُ الْمُعْلِيلُ ، وَأَمَا حُروفُ المَعْفُ فَأَقُ اللَّهُ لِيمُ القَعْلِيلِ ، وَأَمَا حُروفُ المَعْفُ فَأَقُ اللَّهُ المُعْلِيلُ ، وَأَمَا حُروفُ المَعْفُ فَأَقُ النَّهُ وَعَلَى الْمُعْلِيلُ ، وَأَمَا حُروفُ المَعْفُ فَأَقُ النَّهُ وَعَلَى الْمُعْلِيلُ ، وَأَمَا حُروفُ المَعْفُ فَأَقُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ ، وَالْمُولُ المَعْفُ فَأَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّابِيلِيلًا وَوَاقُ الْمَعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ المُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الْمُعْلِى اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ اللَّهُ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْل

النفو آيت الشباب يمود فأرَّرَجُ أَوْ وَأَرَّرَجَ وَ يَحُو لَيْنَ لِيهُ فَالْ فَأَخَرَ عَمْ الشَّرِجَ فَيُعَلَّمُ فَا عَلَى النَّهِ عَلَى الشَّرِجَ فَيْفَهُ فَى فَعَلَمُ الشَّرِجَ وَالْحَبُ الشَّرِجَ فَيْفَهُ فَى فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

وَجَوَّانِهُ الْمُضَارِعِ فِسْمَانِ : مَا يَجَزِمُ فِيلاً وَاحِلتَا وِمَا يَجْزِمُ فِيلَكِنِ وَكَا لَا يَعْنِ مُ فَعْلَا وَاحِلَا لَمْ وَلاَمُ الدُّعَاءُ وَلاَ فَى النَّهْ فَى قَالَدُعاء ، فَكُمْ لَدُفَى الفِيل فى المَناضِى مُطْلَقًا ، وَكَا لِنَنْى الفِيل فى المَناضِى مُطْلَقًا ، وَكَا لِنَنْى الفِيل فى المَناضِى مُطْلَقًا ، وَلَا لِنَنْى الفِيل فى المَناضِى مُطْلَقًا ، وَلَا لِنَنْى الفِيل فى المَناضِى مُطْلَقًا ، وَلَا يَذُوقُوا عَدَاب و وَقَدْ تَلْحَقُ لَمْ وَكَا تَحْزَةُ وَلا مَنْ اللّهُ مَل مُعْلَقًا مَنْ وَلَا مُ الأَمْر وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُ الأَمْر وَاللّهُ عَلَى النَّمْ وَلَا مُ اللّهُ مَن وَالدُّعاءِ لَطَلَبِ النِّرْكُ وَالّذِي يَجْزِعُ وَالدُّعاءِ لَطَلَبِ النِّرْكُ وَالّذِي يَجْزِعُ وَالدُّعاءِ لَطَلَب النِّرْكُ وَالَّذِي يَجْزِعُ وَالدُّعاءِ وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَمَا وَمَهُمَا وَالْعُ مُ طَلّ وَالْاسْمُ طَلَوْتُ وَغَيْرُ طَوْفِ فَعَلَيْنِ مَن وَمَا وَمَهُمَا وَأَى وَكَنْهُمَا وَالْاسْمُ طَوْلًا مُمْ طَوْفَ وَعَذَرُ ظَرْفِي وَمَا وَمَهُمَا وَأَى وَكَنْهُمَا وَالْاسْمُ طَوْلًا مُمْ عَلَمْ وَالْوَقِ وَإِذْمَا وَالْاسْمُ طَوْلُونَ وَغَيْرُ طَوْلُونِ وَالْمُعَلِي فَعَلَيْنِ وَمَا وَمَهُمَا وَأَى وَكَنْهُمَا وَالْاسْمُ طَوْلُونَ وَغَيْرُ الظَوْفِ وَالْمُ اللّهُ وَلَا مُعَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ مُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَالْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَالْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللْمُ وَلَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَلَالْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَمْ وَالْمُولِقُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَمْ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى وَا مُعَلّمُ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ

وَالظَّرْفُ رَمَانَ وَمَكَانَ قَالرَّمانِ مَنَى وَأَيَّانَ وَ الْمَكَانُ أَيْنَ وَأَنِي وَمَنْكُم ، وَهَى تَنْقَسِم سِنَّةُ أَفْسَام مَا وُضِع لِلدَّلالَة عَلَى مُجَرِّدِ مَنَ الْجُوابِ عَلَى الشَّرْط وَهِى إِنْ وَإِذْمَا وَمَا وُضِع لِلدَّلالَة عَلَى مُجَرِّدِ مَنَ يَعْفِلُ مُعَ ضُمِّنَ مَهْ مَنَ الشَّرْط وَهُوَ مَن ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى مَالَا يَهْفِلُ مُمَّ ضُمِّنَ مَهْ مَنْ الشَّرْط وَهُوَ مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الزَّمَانِ مُ ضُمِّنَ مَهْ مَنْ الشَّرْط وَهُو مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الزَّمَانِ مُ ضُمَّنَ مَهْ مَنَى الشَّرْط وَهُو مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الزَّمَانِ مُ ضُمَّنَ مَهْ مَنَى الشَّرْط وَهُو مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الدَّكَانِ مُمُ صُمْنَ مَهْ مَنَى الشَّرْط وَهُو مَنَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الدَّكَانِ مُمُ صُمْنَ مَهْ مَنَى الشَّرْط وَهُو أَيْنَ وَأَيْنَ وَعَنْهُم وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الدَّكَانِ مُمْ صُمْنَ مَهْ مَنَى الشَّرْط وَهُو أَيْنَ وَأَيْنَ وَعَيْهُم وَمَا وُضِع للدَّلالَة عَلَى الدَّعَلَى المُعْود اللَّغْضَامِ المُفْسَدِ وَهُو أَيْنَ فَأَيْل لَكُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ وَهُو اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَإِنَّكَ إِذْمَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرُ بِهِ تُلْفِ مِنْ إِبَّاهُ تَأْمُرُ آنِيكَ وَمِثَالُ مَن نحو مَنْ يَمْدُلُ سُوءًا بُجْزَ به - وَمَثَالُ مَا نَحُو - وَمَا تَنْمَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ يَمْلَمُهُ اللهُ - وَمِثَالُ مَهْا نَحْرٍ: \* وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِى الْهَلَّبِ يَفْعَلِ \*

وَمِثَالُ أَى نَحُو \_ أَيًّا مَاتَدْهُوا ۚ فَلَهُ الأَسْمَاهِ الْحَسْنَى \_ وَمِثَالُ كَيْهَمَا الْ نَحُوْ كَيْهَمَا تَتَوَجَّهُ تُصَادِفْ خَيْرًا ، وَمِثَالُ مَنَى نَحُوْ :

\* مَنَّى أَضَع العِمَامَةُ تَعْرِفون \*

وَمِثَالُ أَيَّانَ نَحُو :

أَيْانَ نُوْمِنْكَ ثَأَمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا لَمْ تُدُرِكِ الأَمْنَ مِنَّا كُمْ تَرَلُ حَدِرَ الْأَمْنَ مِنَّا كُمْ تَرَلُ حَدِرَ الله وَمِثَالُ أَيْنَ نَحُو ـ أَيْنَا تَسَكُو مُوا يَدْرِ كَسَكُمُ اللَّوْتُ ـ وَمِثَالُ أَيْنَ نَحُو ـ أَيْنَا تَسَعَّجِرْ بِهَا لَهُ تَجَدُ حَطَبًا جَزْلًا وَنَارًا تَأْجُجَكُ فَا مُنْبَعْتُ أَنِّي تَأْمِينَا نَحُو :

حَيْثُما تَسْتَقِمْ بُقَسِدُّرْ الْكَ اللهُ بَجَاءً فَى غَارِ الأَزْمَانِ وَيَثُمُّ اللهُ مَا اللهُ وَالنَّانِي مِنْهُمَا جَوَّابَ الشَّرْطِيِّ وَالنَّانِي مِنْهُمَا جَوَّابَ الشَّرْطِيِّ وَيَسْمَى الأُوَّلُ مِن الفِمْلَينِ مِنْهُمَا الشَّرْطِ وَالنَّانِي مِنْهُمَا جَوَّابَ الشَّرْطِيِّ وَجَزَاء الشَّرْط .

المخرورَاتُ قِسْمَانِ تَجْرُورٌ بِالْحَرْفِ وَتَجْرُورُ بِالْمُضَافِ لَا بِالْإِضَافَةِ \_ الْمُخَافَةِ \_ فَالأُولُ ، الْمُجَرِّ بِمِنْ وَإِلَى وَتَنْ وَ ۚ لَى وَنَى وَرُبٌ وَالْبَاءُ وَا كَافِ وَاللَّامِ ۖ فَالْأَمِ

حَوَّدُوفِ الفَّسَمِ ، وَهِي البَاءِ وَالوَاقُ والقَّاهِ . والشَّانِي ثَلَاثَةُ أَوْسَامٍ ، مَا يُقَدَّرُ مِنْ نَحْو خَاتُمُ فَضَّةٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ مَا يُقَدِّرُ عِنْ نَحْو خَاتُمُ فَضَّةٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ عِنْ نَحْو مَسَلَمُ فَضَّةٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ عِنْ نَحْو مَسَلَمُ فَضَّةً فَوْضِ فَالصَّحيحُ فَى غَيْرِ البَدَلِ أَنْهُ يَفِي خَوْد مِنْ عَرْف أَوْ مُضَاف ي .

### ( فِي الْمُعَلِّ وأَقْسَامِهَا )

وَهِى إِمَّا فِمْلِيَّةٌ أَو الْبِمِيْدَةٌ وَالْاَسْمِيَّةٌ هِى الْمُصَدَّرَةُ بِالْمُ لَهُ الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَةُ هِى الْمُصَدَّرَةُ بِفَقْ الْمُعَلَّمَةُ الْمُ الْمُعَلَّمَةُ الْمُعَلَّمَةُ الْمُعَلَّمَةُ الْمُعَلَّمَةُ الْمُعَلَّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ اللِمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِلِي اللللْمُلِلِلَّالِمُ اللللْمُلِلِي اللللْ

وَهُجَلَةُ أَبُوهُ عُلَامُهُ مُنطَلِقٌ كُبْرَى باعتبارِ كَوْنِ الْخُبْرِ فَيْمًا كُجْلَةً وَصُّمَاتِى الْمُعَدَّ بَاعتبار كُونْهَا خَبَرًا هَنْ زَيْدٍ وَقَدْ تَسَكُونُ الْجُمَلَةُ لَا كُبْرَى وَلَا سُخْرٌ عَهِ لَا عَلَا الْمُ لَفَقَدُ الشَّرَّطَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ .

# ( ذِكُ ٱللَّهَ لَ الَّهِي لاَ تَعَلَّ لَمَا مِنَ الإِهْرَابِ وَالْكِمَلِ أَنِي الْمِهْرَابِ وَالْكِمَلِ أَنِي كَا لَهُ مَنُ الإِهْرَابِ )

وَالْجَمَلُ الَّتِي لَمُا كَفَلُ مِنْ الإعْرابِ سَبْعٌ أَيْضًا: الأولى الوَاقِمَةُ خَبَرُ الْمُبْقَدَ إِنَّهُ مُو جَاء زَيْكُ الْمُبْقَدَ إِنَّهُ مَو زَيْدٌ أَبُوهُ مُفْطَلَقْ . الشَّانِيَةُ الْوَاقِمَةُ حَالًا نَحْو جَاء زَيْكُ وَ الشَّمْسُ طَالِمَةُ مُ النَّالِمَةُ الوَاقِمَةُ مَفْمُولًا لِنَّقُولِ نَحْو ، قَالَ إِنِّي عَبْدُ الله . النَّالِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الْوَاقِمَةُ الْوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ الوَاقِمَةُ جَوَابًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللِهُ اللللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

## ( حُكُمُ الْجُمَلِ كَهُدَ الْمَارِف وَالنَّكُراتِ )

إِذَا وَقَمَتِ الْجُمْلَةُ بَعْدًا مَمْرِفَة تَحْفَلَة فَهِى خَالٌ مِنْ تِلْكَ الْمَهْرِفَةِ نَحْوُ: وَجَاءُوا أَمَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ، وَإِذَا وَقَمَتْ بِمَدُ كَكِرَة تَحْفَة فَهِى نَمْتُ لَمُنْ الْمُعْمَ لِتَلْكَ النَّسَكِرَةِ نَحْو ، ليَوم لارَبْبَ فيه وإذًا وَقَمَتْ بَهْدَ مَا يَحْقَمِلُ التّمْرِينَ وَ التّنكيرَ اخْتَكَتِ الْحَالَةِ ، وَ الْوَصَّمِيةَ بَعْو ، كَثَلِ الْحَمَّلُ الْحَمَّلُ الْخَبِرُ وَرَاتِ كَحُكُم الْجُمَلِ الْخَبِرَةِ فَمَالُ أَسْفَاراً ، وَحُمْكُمُ الْظَرُوفِ وَالْمَجْرُ وَرَاتِ كَحُكُم الْجُمَلِ الْخَبِرَةِ فَهَا الْمَارِفِ الْمَحْفَةِ أَخُوالْ نَعُو جَاء زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ الْمَاقَةِ ، إَ فَهَمْدُ المَّالَةِ وَالْمَالِقِ وَالْمِ أَوْ يَحْتَ وَالنَّكُورَ بَرَجُلُ فَ وَالِمِ أَوْ يَحْتَ السَّقْفِ ، وَبَعْدَ مَا يُخْتَمِلُ التّعْرَيْنَ وَالنَّكُورَ يَحْقَمِلَانِ الْمَالِيةَ وَالْوَصَّفِيةَ وَالسَّقْفِ ، وَلا بُدُ الفِلْرُوفِ السَّجْرِ ، وَلا بُدُ الفِلْرُوفِ الشَّجْرِ ، وَلا بُدُ الفِلْرُوفِ الشَّجْرِ ، وَلا بُدُ الفِلْرُوفِ الشَّجْرِ ، وَلا بُدُ الفِلْرُوفِ الْمَحْدُوفِ اللَّمْرُ وَرَاتِ بِالْمُروفِ الْأَصْلَية مِنْ عَامِلُ وَيُسَمّى الْمُتَمَلِّقَ ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ عَامًا وَاجِبَ الْمَدُوفُ تَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً يَكُونُ عَامًا ، وَالْمَحْدُوفُ تَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً يَكُونُ عَامًا ، وَالْمَحْدُوفُ تَارَةً بَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً يَكُونُ عَامًا وَاجِبَ الْمَذْفِ مُتَعْمَلًا الْمُسْتِقِرَالِ الْمُسْتِقِرَالِ الْمُنْفِقِ فَي مَوَاضِعَ : عَلَوهُ الشَعْمَرُ اللّهُ الْمُعْتِمِ فِيهِ وَذَلْكِ فَى مَوَاضِعَ : الْمَدْفِي مُواضِعَ فَي الْفَسْيِرِ فِيهِ وَذَلْكِ فَى مَواضِعَ :

مِنهَا الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ إِذَا وَقَمَا صِلَةً نَخُورُ جِاءَ الَّذِي عِنْدَكَ اللهِ عَنْدَكَ أَوْ فَى الدَّارِ أَوْ خَارَا لَكُمْ مُ أَوْ صِفَةَ أَوْ فَى الدَّارِ أَوْ حَالًا نَحُورُ جَاءَ زَيْدٌ كَلَى الدَّارِ أَوْ حَالًا نَحُورُ جَاءَ زَيْدٌ كَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوَقَ الدَّاقِ مَنْ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوَقَ الدَّاقِ مَن عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوَقَ الدَّاقَةِ مَن عَلَى عَلَى اللهِ الْفَرْسِ أَوْ فَوْقَ الدَّاقَةِ مَ وَإِنْ كَانَ خَاصًا سُمِّى لَفُوا الْإِلْفَائِهِ عَن عَلَّمِيرِ

سَوَاء ذُكِرَ الْمُنَمَّقُ بِهِ كَفُو مَنَايْتُ مِنذَ زَيدٍ فِي السَّجِد أَم حُذِف وَجُوبًا تَخُو بَوْمَ الْجُمْدَةِ جَوَابًا كَنْ قَالَ مَنَى قَدَمْتَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

(ثم يَن الأزمرية)